ألف حكاية وحكاية (٧٠)

# معركة الديوك الثلاثة

وحكايات أخرى يرويها

يعقوب الشارونى



رسوم عبد الرحمن بكر

مكتبة مصر

رقم الإيداع ٢٠٠٠ / ٩٩

#### معركة الديوك الثلاثة

كانَتِ الستُّ أمُّ حسين تحملُ ثلاثة ديوكِ، وهي تسيرُ في طريقِها من القريةِ إلى السوق ، وقد قرَّرَتُ أن تبيعَ الديوكَ الثلاثة لتدفع لابنها وابنتها الجنيهاتِ التي طلبتُها المُدرِّسَةُ منهما ، وكانتُ قد ربطت الديوكَ معها ، وأمسكتُ بها من أرجلها .

ومن وَقْتِ إلى آخرَ ، كَانْتِ الديوكُ تَتَلَـوَى وَتُرفَـرِفُ بِقُـوْةٍ ، فَكَانَتِ السَّتُّ أَمُّ حَسِن تَهِزُّهَا هِزَّاتٍ عَنِيفَةً لِتُسْكِتَهَا وِتَوقِفَ حَرَّكَاتِهَا المُتَمَرُّدةُ .

ومع كلّ هرَّة ، كانت رؤوسُ الديوكِ الصغيرة تصطدمُ بقوة بعضُها ببعض ، ولمَّا كانت تلك الديوكُ غير قادرة على اكتشاف سرً هذا العنف الذي تتعرَّضُ له ، فقد شعرَ كلُّ ديك منها بالغضب من الديكين الآخرين ، وراح كلُّ واحد يلومُ الآخر بسبب ما يُصيبُهُ ، فاندفعت تنقرُ بعضها بعضا بقسوة كثما استطاعت ، وفي أي مكان تصلُّ إليه مناقيرُها .

ولاحظ رجلُ حكيمٌ هذه المعركة الحامية ، فهمس لنفيه:
"مسكينة هذه الديوكُ قليلةُ العقل .. إنها تشتركُ منا في نفس المحنة ،
ومع ذلك تقضى الوقت في الشجار والعراك ، وبذلك تُصبحُ معاناتُها
أسوا وآلامُها أقسى ، بدلاً من البحث عن وسيلة تُساعِدُ بها أنفسها ،
وتجعلُ الأمورُ أفضل بالنسبة إليها ."



# صَيْحَةُ المُنقِدِ المجهول

عندما كنت في المدرسة الثانوية ، اشتركت في أخبر المُعكرات الصيفية على شاطئ البحر ، واتفق معنا قائد المُعكر ، على أن يحرم من الدهاب إلى البحر ، كلّ مَن يظلُ في فراشه بعد سماع نفير الاستيقاظ ، وكان نائب القائد مُدرّس تربية بدنية شديد الحزم ، اسمة "عبد الغقار" يتولّى التفتيش على الخيام كلّ صباح .

ولحسنِ الحظُّ ، كُنَّا تَتَلَقَّى إِنْدَارًا فِي الوقتِ المُنَاسِبِ . فقد كُنَّا نسمعُ صيحةً مُرتفِعةً من شخصِ مجهولٍ يقولُ : "عبدُ الغَفَّارِ قادمُ."

وبعدَ لحظاتٍ يصلُ عبدُ الغَفَّارِ ، ويرفعُ بابُ الخيمةِ ، فيجدُنا جميعًا بعيدًا عن القراشِ .

وأخيرًا عرفَّتُ لغرَّ الصَّوتِ المجهولِ. فقد استيقظَّتُ ذات يـوم قبلَ أن يُدوَّى تفيرُ الصباح ، وذهبتُ إلى خيمةِ الطعامِ الكبيرةِ ، وجلسُّتُ في أحد أركانِها ، فسمعُّتُ صبحةَ المُنقِدِ المجهولِ يقولُ كالعادةِ: "عبدُ الغفَّارِ قادمٌ ."

وتطلَّعْتُ بعيني ، فشاهداتُ صاحبَ الصُّوْتِ . كَانَ هِـو عبدَ الغفّارِ نفسَهُ مُدرَّسَ التربيةِ البدليةِ ، الذي تُمهّلِ قليلاً ، ثم واصلَّ سَيْرَهُ في حرَم ، لِيُقتَّشَ الخيامَ !!

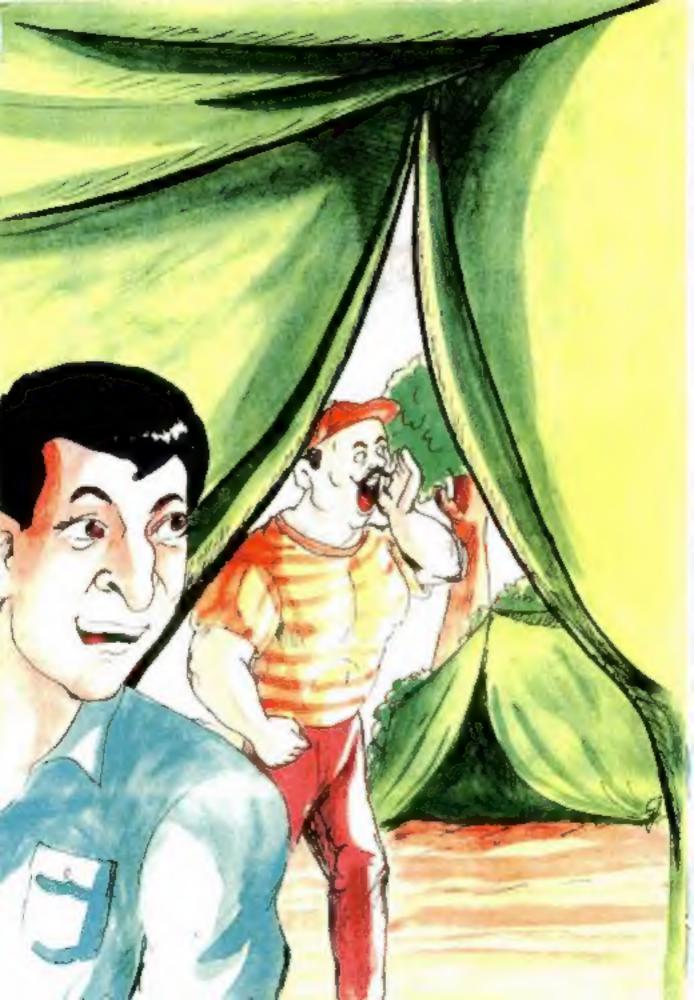

### الحمار في جلد الأسد

لفَّ حمارٌ تفسَّهُ في جلدِ أسدٍ ، وأوْهَمَ الجميعَ أنَّه أسدٌ . واستمتعَ الحمارُ بإثارةِ الرُّعبِ بين الجميع ، حتَّى فَرْعوا منه وهربوا من أمامِهِ .

وامتلاً الحمارُ غرورًا ، فتمادَى في القيام بدَوْرِ الأسدِ . لكنُ حدثُ ذاتَ يـوم أن برزَّتُ أذناهُ الطُّويلتانِ من خلـف

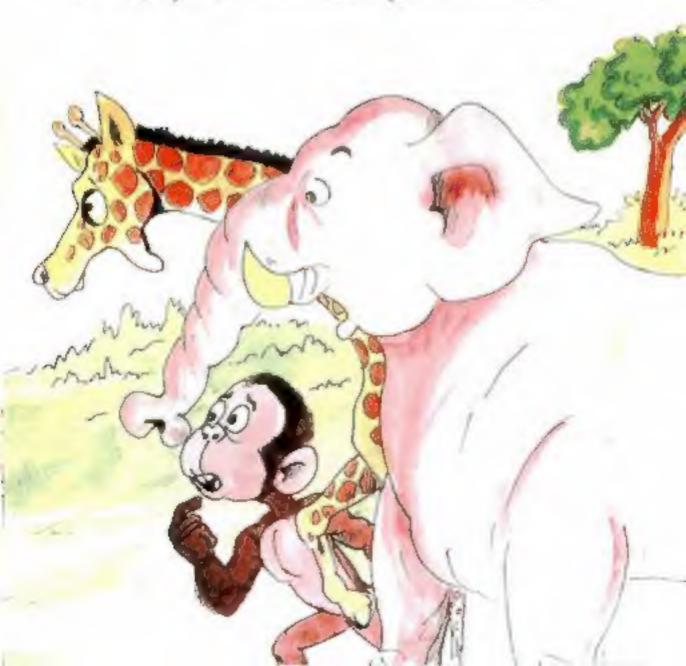

ردائهِ المُزِيِّفِ، وقبلَ أن يُشْرِعَ بإخفائهما، شاهدهما الشَّعلبُ، فعرفَ خدعةَ الحمارِ،

ولم يليَثِ الجميعُ أن شاهدوا النّعلبَ يتعقّبُ مَنْ ظَنُّوهُ الأسدَّ ملك الغابة ، ويقودُهُ وهو مُسلّحُ بعصا فقط !

عندُند تبيَّدوا الحقيقة ، وعرفوا أن بعض مَنْ يدلُ مظهرُهم، على البطش والقوّة ، قد يكونون في حقيقتهم مُسالمين ، تسهلُ



#### الفتى الذي غلبه

قَالَ رجلُ عَالِمُ مُتعبِّدُ زَاهدُ:

لم يغلبني إلا فتى ، قابلتُ في أحد مواسم الحج ، وسألني : "إلى أيَّ مدى وصل الزهدُ عند كم ؟"

قلْتُ: "نحن إذا حرمَنا اللهُ من شيءٍ صبَرُنا ، وإذا أعطانا ، شكَرُنا ."



ثم سألتُهُ: "وإلى أيّ مدّى وصل الزهدُ عندكم ؟"
قال: "نحن ، إذا حرمنا اللهُ من شيء شكرُنا ، وإذا أعطانا ،
فضَّلْنا غَيْرِنَا على أنفسنا ، فتصدَّفنا بما أعطانا اللهُ ."
وختم الرجلُ الزاهدُ حديثَهُ قائلاً : "وهكذا فإنه ما غلبني في
حياتي إلا هذا الفتي !!"



## الصُّخرة السَّاخطة

بعد جفاف طويل ، أمطرت السّماء ، فقالت صحرة كبيرة : "ما أحمق النّاس! أنهم يردّدون عبارات الشّكر للمطر ، ويدكرون فضله ويمتدحونه ، مع أنّه لم يسقط الامدّة قصيرة ، أنهم يتحدثون عنه كأنّه أعظم ضيف جاء إلى الأرض ، لقد مضى على وجودى هنا آلاف السّين ، ومع ذلك لم أسمع من أحدهم كلمة مديح أو عبارة شكر ، فما أشدّ ظلمهم!"

كانت دودة حرير تسبخ خيوطها الحريرية ، فسمعت حديث الصّخرة ، فأجابتها على الفور : "كفى شكوى وتدمّرا أيتها الصخرة ، صحيح أنّ المطر لم يسقط إلا بضع ساعات ، لكتّه مع ذلك روى حميع الحقول ، بعد أن كاد الزرع يموت من العطش ، فأصبح من واحب النّاس أن يشكروه ، أما أنت ، فمع طول وجودك بينهم ، لم تقعلى شيئًا ينفعهم ، فعلى أيّ شيء يشكرونك !"





#### الكرسي المريح

كانب سهام الصعيرة تحبّ كثيرًا أن تحلس على الكرسي الكرسي الكبير المُربح ، وأن تستربح على مسده اللسّ ، كانب سهام بحرص أن تحلس على الكرسي ، حاصة عندما تنهمنك في قراءة كتاب ، أو مشاهدة التليمريون ، وكانت حريصة أن بحعلة بطيفًا على الدوام

ودات سوم، حاء عامر اس عيمً سهام، في ريارة . كان صيبًا عدوائبًا ، تسليتُهُ أن بحدث سهام مس فنوق الكرسي، وأن يقلب الكرسي رأسًا على عصب ، فكانت سهام ، عندمنا تبراهُ واقفنا فنوق الكرسي وقد انهمك في الفقر الى أعلني والى أسفل ، تصبح قائدة . "توقّف . الك تُفسدُ الكرسي !!"

لكنَّ "تامر" كان يصحكُ ونقولُ : "ومادا يُهِمُّ ادا فسد ؟!" ثم يقفرُ الى أعلى والى أسفل نقوة أكثر . لا لشيء الا ليعيط سهام !!

وقحاة الحلَّثُ أربطةُ الناباتِ التي تجعلُ المفعد لينا ، وقفر كلُّ ياى إلى أعلى بقوةٍ ، فانقدف معها تنامر الشقيُّ في قصناء العرفة ، وكأنه قطعةُ حجر قدفها صنيُّ من "ببلة" !!

صاح تامر في فرعٍ : "لقد دئَّتِ الحياةُ في هذا الكرسيِّ !! إنه يُعاقلني !!" قَالَتْ سهام: "هذا الكرسِيُّ صديقي، وهو يدافعُ على ويُعاقِبُكَ !! من الخَيْر لك أن تبتعدُ عنه تمامًا."

وعندُما تمَّ إصلاحُ الكرسِيِّ ، عادَتُ سهام تجلسُ فوقَهُ لتقرأ . ومع أن "تأمر" لم يصدُّق احتمال وجودِ شبحٍ في الكرسِيِّ ، فإنه لم يقتربُ ثانية منه ، ولا من سهام عندما تكونُ جالـة عليه !!



# وجدَّتُها .. وجدْتُها ..

في متحف المتروبوليتان للفنون بمدينة ليويورك، وفي قسم الآثار اليونانية القديمة، وقفّت أتامَّلُ حيوض استحمام عميقًا، منحونًا في قطعة واحدة من الرخام الأبيض. عندند تذكّرت العالم اليونانيُّ "أرشميدس". فمنذ 177٠ سنة، عاش هذا العالم الشهيرُ في مدينة "سيراكور" بجزيرة صقلية.

ودات يوم، طلب منه ملك المدينة أن يُساعِدهُ في حلّ مشكلة واجهته . فالملك كان قد اشترى تاجًا من الدهب، لكن الشك ساورهُ في أن الصائخ قد حدعه ، بأن أضاف معادن أخرى إلى الشك ساوره في أن الملك من أرشميدس أن يعرف الحقيقة ، مع الدهب وطلب الملك من أرشميدس أن يعرف الحقيقة ، مع الاحتفاظ بالتاج سليمًا .

وظلُّ أرشميدس يفكُرُ في هذه المشكلةِ أيامًا ، وذات مساء ، دخلَ حمَّامَهُ ، وتزلَ في حـوضِ الاستحمام (البائيو) المملوء حتى حافته بالماء ، وراقب الماء وهو يفيضُ على جوانب الحـوضِ ، ولاحظُ أن كمية الماء التي الزاحتُ من الحوض ، لابدُّ أن تكون مُساوية لحجم جسمه هو ، وهكذا وجدُ أرشميدس حلاً لمشكلتِه.

لقد وضع تاج الملك في إناء مُمثليّ بالماء ، وقاس مقدارً الماء المُزاح ، فعرف حجم التاج . ثم أحضر قطعةً من الذهب الخالص ، وتأكّد من حجم الماء المُزاح أن لها نفس حجم التاج . ثم ورْنَ التَّاجُ ، وورْنَ قطعةَ الدَّهِبِ ، وعندما وجد الورْنَيْنِ مختلفَيْنِ ، عرف أن معدنًا آخرَ قد تمَّ خلطُهُ بدَهِبِ التَاجِ .

وتقولُ الحكايةُ إن أرشميدس اشتدُ انفعالُهُ ، فخرجَ من حوضِ الاستحمام عاريًا ، وانطلـق يجـرى فــي الشــوارعِ وهــو يصيــحُ :



## تفاؤلٌ مع ١٠٠ سنةٍ من العمر

كان "العمُّ سلطان" يحتفلُ بعيد ميلاده المائة ، في دارٍ لرعاية المُستَّين . ولما كان بلوغُ سن المائة من الأحداث النادرة المُهمة في زمانيا ، فقد ذهب أحدُ مذيعي التليفزيون لإجراء مقابلة مع الشيخ كبير السنَّ .

سألَ المُديعُ الرجلَ : "هل تستطيعُ الآنَ أن تخرجَ وتمشِيَ كثيرًا يا عمَّ سلطان ؟!"

أجاب الشيخُ المَّرِحُ: "من المُؤكد أنتى أستطيعُ أن أمثى المُثَى أن أمثى منذُ مائة سنة مضتُ !!"

